# المراج المحالة المحالة

قبس من سورة النور



تأليف

عِظْنُامِ بُرْضَيَالِحُ الْعُوَيِّد

عُصْوٰهَيَئةِ النَّرْيسِ بَعَلَيْدَ أُصول الدِّين جَامعَة الإِمَام محمّدين شُعودا لإسْلاميّنة

دال الحضارة النسروالورع

الطبعة الأولى

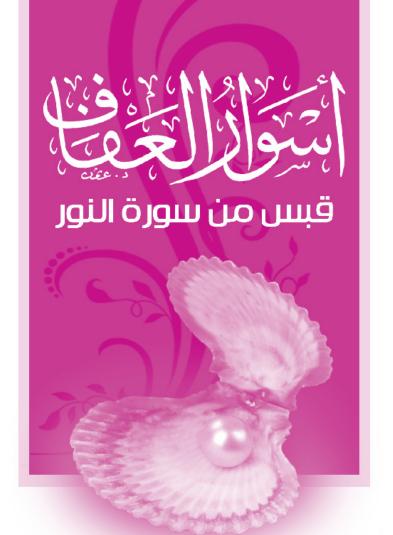

تأليف عضي لم بزضي ليخ المحويد عضوهي عَه التريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محدين شعود الإسلامية



المتواز الخفيا

قبس من سورة النور

الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م

*Y* ... — ...

المملكة العربية السعودية

الرياض — الدائري الشرقي — مخرج ١٥

هاتف ۲۵٤۹۹۹۳ – ناسوخ ۲۵٤۹۹۹۳

ص.ب ٩٣٤٠٤ الرمز: ١١٦٨٤

البريد الحاسوبي: tadabbor@tadabbor.com

حصام صالح العويد، ۱٤٣٢هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العويد، عصام صالح محمد

أسوار العفاف. / عصام صالح محمد العويد — الرياض ١٤٢٢هـ

۲۰ ص ؛ ۲۷ × ۲۲سم

ردمك: ۸ – ۸۰۱۲ – ۰۰ – ۲۰۳ – ۹۷۸

١ - المرأة في الإسلام ٢ - العفة ٣ - القرآن - سورة النور أ. العنوان
١٤٣٢ / ٧٤٣٤ ديوى ٢١٩,١

رقم الإيداع: ۱٤٣٢ / ۱٤٣٢ ردمك: ٨ – ٨٠١٦ – ٠٠ – ٩٠٨



هذه الكلمات قَبْسة من مشكاة «النور»، ورَشْفة من شَهْدها، فـ (النور) لم يبتدئ العظيم في القرآن العظيم سواها بتعظيم.

هي سورة الطُهر والفضيلة، تغسل قلوب المؤمنين والمؤمنات غسلا؛ فما تُبقي فيها دنسًا، وهي حين استهلت قالت: «سُوْرَةٌ»؛ لتبنى أسوارًا خمسة شاهقة متينة، تحوط العفة وتحمى الطُهر.

العِرض فيها كقلب المدينة الحَصان، لا يُعلى على أسوارها ،و لا يُستطاع لها نقْبًا، فلن تتسلل إليها الأيدي الخائنة إلا بغدرة خوَّان من داخلها، فإذا غَدرت جارحة فقد ثُلم في جدار العفة ثُلمة.

فمن أجل العفاف تنزلت «النّور».. ولأجل العفاف كُتبتْ «أَسْوَارُ العَفَاف»

ولولا أن الله أهداني قلب أمي الحاني، ولسان أبي الداعي، ولولا أن الله أهداني قلب أمي الحانيا (حصة) لما خط القلم وجمّل دنياي بحبيبتي وحصتي من هذه الدنيا (حصة) لما خط القلم حرفاً...

فهذه مشاعري أهديها لكم، لا حرمني الله دعاءكم ودِفْق مشاعركم.



## أسوار العفاف

#### (قبس من نور سورة النور)

الحمد لله، والصلاة والسلام على أفضل وأشرف رسل الله.. أما بعد:

فإن الحرب على الفضيلة والعفاف والطُهر في هذا العصر قد شبّ أوارها، وارتفعت ألسنة نارها، حتى اكتوى بها المسلم والكافر، والتقي والفاجر، وعظم ورتفعت ألسنة نارها، حتى المتوى بها المسلم والكافر، والتقي والفاجر، وعظم وخانها حتى غطى الأفق، وأعمى المُقل في المحاجر، وإني على يقين من ربي جل وعلا أنه لن يُطفئ لهبها، ويُبرد حرَّها، إلا ماء الوحي، ولن يبدد سحائب ظلماتها إلا نور السهاء يتنزل من «النور» سبحانه إلى ظلمات الأرض، وقد أنزل الله «سورة النور» في كتابه «النور» على نبيه «النُّور» صلى الله عليه وسلم، فكلها (نُورُ عَلَى نُورٍ)، ولكن الشأن كلّ الشأن فيمن يهتدي إلى فهم وتدبر هذا «النور» العظيم في يَهُدي الله المُوري من يَهُم في الله عليه وسلم، فكلها (النور» العظيم في يهدي الله المؤريء من يَهُم في الله الله الله المؤريء من يَهُم في الله الله المؤريء من يَهُم في الله الله المؤريء من يَهُم في الله المؤريء من يَهُم في الله الله الله الله المؤريء من يَهُم في الله الله الله الله المؤريء من يَهُم في الله الله الله الله الله المؤريء من يَهُم في الله المؤريء من يهم في الله الله المؤرية المؤريء من يَهُم في الله المؤريء من يَهُم في الله المؤرية المؤرية المؤرية الله المؤرية المؤريء من يَهُم في الله المؤرية المؤرية

وهذه الرسالة إنها هي رشفة من عسل تدبر آياتها، وقبسةٌ من أنوارها، فهي سورة الطُهر والعفة والفضيلة؛ تغسل قلوب المؤمنين والمؤمنات غسلًا؛ فها تُبقي فيها دنسًا، تدبرتها سنين عددًا؛ فشيدت منها أسوارًا نورانية خمسة متينة شاهقة، العرض في داخلها كقلب المدينة الحصان، لا يُعلى على أسوارها، ولا يُستطاع لها نقبًا، فلن تتسلل إليها الأيدي الخائنة إلا بغدرة خوَّان من داخلها، فإذا غدرت جارحة ثُلم في جدار العفة ثُلمة.

فمن أجل العفاف تنزلت «النور»، والأجل العفاف كُتبت «أسوار العفاف».



## «سورة النور»

سورة النور لم يبتدئ العظيم في القرآن العظيم سواها بتعظيم، اختصها من بين كل القرآن أن افتتحها بالثناء عليها فقال:

- ﴿ سُورَةً ﴾ والسورة في اللغة: هي الأمر المنيف المرتفع عما حوله، وكذلك هي من بين سور القرآن، وهي مدنية باتفاق أهل العلم، ولا يعرف مخالف في ذلك، ونزول أولها في أوائل هجرة المصطفى على السنة الأولى أو الثانية، أيام كان المسلمون يتلاحقون للهجرة، وكان المشركون جعلوهم كالأسرى كما يدل عليه حديث مرثد رضي الله عنه مع المرأة عَناق، كما سيأتي قريبًا بإذن الله.

- ثم قال تعالى: ﴿ أَنَرُلْنَهَا ﴾ ﴿ وَفَرَضْنَهَا ﴾ وكلُّ القرآن كذلك، لكن لها تنزيل وفرضية خاصة تليق بعظمتها، والسورة لها تعلق بعموم المجتمع؛ ولكنها أخص في شأن النساء، فقد أخرج أبو عبيد أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب للأمصار: تعلموا سورة براءة، وعلموا نساءكم سورة النور (١). وعن مجاهد قال: عَلَّمُوا رجالكم سورة المنور (١).

ومما قاله الحافظ ابن حجر الهيتمي المكي عن سورة النور وتعليمها للنساء، قال: أي لما فيها من الأحكام الكثيرة المتعلقة بهن، المؤدي حفظها وعلمها إلى غاية حفظهن عن كل فتنة وريبة كها هو ظاهر لمن تدبرها.

- ثم قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَكِ بَيِّنكِ ﴾ والقرآن بين كله، لكنْ هنا (فِيهَا) بيان

<sup>(</sup>١) ينظر الدر المنثور للسيوطي: (٤/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في شعب الإّيهان: (٢/ ٤٦٩) مرسلاً، ولا يصح مرفوعاً.

فوق البيان؛ فأحكامها واضحة معللة؛ ليس فيها أدنى التباس، فليس فيها تنزلت من أجله من متشابه القرآن شيء، لأن قضايا الأعراض، وحمايتها من الدنس؛ ليست من المسائل التي يُقال فيها (اختلف العلماء)، نعم يختلفون في تقدير الوسيلة الموصلة إلى الغاية، وتبعًا لذلك يختلفون في حكم الوسيلة، فيختلفون مثلًا: هل تغطية الوجه للمرأة أمام أجنبي عنها واجبة أم مستحبة؟

لكن لو تبين أن «كشفه» موصلٌ يقينًا أو بغلبة ظن ظاهرة إلى الفاحشة؛ فلا خلاف بينهم في تحريمه، بل لو قُدر أن «تغطيته» مآلها كذلك فالتحريم قولٌ واحدٌ عند كلّ فقيه.

ولأجل ألا تقع الأعراض ضحية الخطأ والصواب، وتضطرب طرائق المربين بحثًا عن العلاج؛ تكرر التأكيد فيها (سبع مرات) أن السورة بيّنةٌ أشد البيان:

- ١) ﴿ وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَتِ بِيِّنَتِ لِّعَلَّكُمْ لَذَكُّرُونَ ﴾ (١)
- ٢) ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَاتٍ ﴾ (٣٤)
- ٣) ﴿ لَّقَدَّ أَنزَلْنَآ ءَايَتِ مُّبَيِّنَتِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ﴿ ٤٦)
  - ٤) ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (٥٤)
  - ٥) ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَنَتِّ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴾ (٥٨)
  - 7) ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ قَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٥٩)
  - ٧) ﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٦١)

فويحُ من تركها واستعاض بغيرها من تجارب البشر، طلبًا للطُّرق (الإيجابية)

فيها يزعم، فلو أفاد منهما وجعل ذِّهْ تبعًا لتلك لأحسن وأجمل.

ولقد كانت عناية أهل العلم بها، وتوضيح أحكامها للناس -خصوصًا في مجامعهم - أمرًا مشهورًا، فأخرج الحاكم وغيره عن أبي وائل قال: حججت أنا وصاحب لي، وكان ابن عباس رضي الله عنها على الحج فجعل يقرأ «سورة النور» ويفسرها فقال صاحبي: سبحان الله!! ماذا يخرج من رأس هذا الرجل! لو سمعت هذا الترك لأسْلَمَتْ(۱).



بدأت النور بكلمة (سُورَة) لتبني -والله أعلم -: أسوارًا (خمسة) شاهقة متينة تحوط العفة وتحمي الطُهر، وهذه الأسوار هي:

السَّوْر الأول: أن بيضة العفة لن يحميها من لُعاب الوالغين فيها إلا حزم خازم، وتنكيلٌ بالغٌ في الدنيا قبل الأخرى. (المجتمع الطارد للرذيلة).

السّور الثاني: حفظ الفروج لا يكون إلا بحفظ الجوارح (تحصين الجوارح).

السّور الثالث: أسلوب الإقناع بتعليل الأحكام (الإقناع بشرف الفضيلة).

السّور الرابع: أن العِفة في حقيقتها قضية قلبية وجدانية (غرس محبة العفة).

السّور الخامس: العلم اليقيني بمراقبة الله (المراقبة الذاتية).

وتليها خاتمةٌ، لهذه الأسوار باب لا يغلق؛ دلت عليه ودعت إليه «النور»، لكنه لا يدخل معه إلا التائبون.



# السَّوْر الأول أن بيضة العفة لن يحميها من لُعاب الوالغين فيها

بفروجهم أو بألسنتهم إلا حزم خازم وتنكيلٌ بالغٌ في الدنيا قبل الأخرى.

«النور» لم تبدأ بفضل العفاف وذكر محاسنه والتنفير من ضده، بل ولم تخوف الزاني بعقاب الآخرة، بل «النور» حين استهلت قالت:

- ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا ﴾ (٢)، وإن كان محصنًا فيُرجم؛ حتى يُثلغ رأسه، بصحيح السّنة، وإجماع أهل السّنة.

- ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ مع أن الرأفة في أصلها ممدوحة؛ ولكنها في هذا الموطن ضعف في الإيهان، لأن ههنا شرطٌ (إِنْ كُنْتُمْ) فعدمه عدمٌ للمشروط (تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)، فمجردُ وجود «الشفقة» في تنفيذ الحد زال معه كهال الإيهان.

- ولا بد من التشهير ﴿ وَلَيْشَهَدْ عَذَابَهُمَا طَابِّهَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

- ولم تكتف «النور» بهذا؛ بل ضربت (عُزلة اجتهاعية)، و(حجرًا صحيًا) حتى تضيق دائرة الفُحش، وحتى يتردد من ثارت فورته ألفَ مرة وهو يتدبر كيف سيعيش بعدها في المجتمع إن كشف الله ستره، ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُ مُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣).

فالعفيف لن يتزوج زانية، والعفيفة لن ترضى بزان، بقي أن يكونا زوجين زانين؛ كِخْ كِخْ فلن يقبل حتى الزاني أن تكون أمَّ ولده فاجرة، والزانية أيضًا كذلك.

فلابد بسلطان المجتمع أن يكونا عفيفين، إما أصالةً أو بتوبة، وإن رفضهما

المجتمع بعد التوبة؛ فهنا يتدخل التشريع ليفرض على المجتمع أن يقبل به أو بها؛ فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وهذا هو الصحيح في تأويل الآية أنها على ظاهرها، فلا يجوز تزويج الزاني من المحصن؛ ذكرًا كان أم أنثى حتى يتوب، وهو قول جماعة من السلف، ونص عليه إسحاق وأحمد، وهو اختيار صاحب المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين، فقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم بإسناد حسن عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَد الْغَنَويَّ كَانَ يَحْمِلُ الأَسَارَى بِمَكَّة، وَكَانَ بِمَكَّة بَغِيُّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَديقتَهُ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ قَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَنْكُحُ عَنَاقَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَنزَلَتْ (وَالزَّانِيَةُ لا النَّبِيِّ قَالًا لا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ) فَدَعَاني فَقَرَأَهَا عَلَيَّ، وقَالَ: لا تَنْكِحُهَا إلا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ) فَدَعَاني فَقَرَأَهَا عَلَيَّ، وقَالَ: لا تَنْكِحُهَا إلا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ) فَدَعَاني فَقَرَأَهَا عَلَيَّ، وقَالَ: لا تَنْكِحُهَا إلا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ)

وعند أحمد وأبي داود بإسناد لا بأس به مرفوعًا: «لا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمُجْلُودُ إِلا مِثْلَهُ» (٢)، قال الحاكم: صحيح الإسناد (٦)، وقال الحافظ في البلوغ: رجاله ثقات.

ولأن الرضى بالزواج من الزاني أو الزانية دياثة منافية للغيرة المحمودة، وفي الحديث عند أحمد وغيره مرفوعًا (لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثُ)(١)، وعند النسائي (ثَلاَثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ، وَالدَّيُّوثُ)(٥).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: (۲/ ۲۲۰)، وسنن النسائي: (٦/ ٦٦)، وسنن الترمذي: (٥/ ٣٢٨) ت: شاكر، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»، وقال الألباني: (حسن صحيح) كها في سنن أبي داود: (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: (٥٣/١٤) ط الرسالة، من حديث أبي هريرة - رَضِي الله عنه - برقم: (٨٣٠٠)، وسنن أبي داود: (٢/ ٢٢١) عنه برقم: (٢٠٥٢)، وقال الألباني: صحيح.

<sup>(</sup>٣) المستدرك: (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد: (٩/ ٢٧٢) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - برقم: (٥٣٧٢) ولفظه: « ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث».

<sup>.</sup> (٥) سنن النسائي: (٥/ ٨٠) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما – برقم: (٢٥٦٢) ولفظه: « ثَلَاثُةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُّ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالمُرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ».

إن سُوْرَ «النور» الأول لحماية المجتمع من شيوع زنى الفرج -عياذًا بالله - هو: «المجتمع الطارد» لهذه الرذائل، فهو مجتمع محصن، يجلدهم بلا رأفة، يُشَهِّر بهم، يحجر عليهم.

وقد بُدء بهذا السُوْر لأنه أقواها ردعًا وأبقاها أثرًا، لكنه «سوْرٌ جماعي»، قبل أن تبني المجتمع الذي يتبناه.

فإن قيل: فأين التخويف بعذاب الآخرة؟

فالجواب: قد جاء هذا كثيرًا في ثنايا السورة، لكن الفاحشة إذا فارت في القلب طغت على نور العقل؛ فقلما يردعها تذكر الآخرة إلا عند عباد لله مخلصين، بينما بأس الدنيا من الجلد والفضيحة وخوف نبذ المجتمع ينزع الله به مالا ينزع بالقرآن.

وإن قيل: وأين التحصين بالتربية، وغرس محبة الطهر والعفة؟

فبيانه أن هذا وغيرَه سيأتي، ولكن هكذا شاء العليم الحكيم أن يرتب آيات هذه السورة العظيمة، هذا هو السوْر الأول لتحصين الفرج.

وأما تحصين اللسان عن الفاحشة كما جاء في «النور» فشيء آخر:

فقد تعاملت «النور» مع الوالغين في الأعراض بألسنتهم بحجج عقلية، ونداء إيهاني، وصرامة شديدة، في الوصف والجزاء والشرط، حتى إنه يتخايل لك حينًا أن تهديدها للألسنة الوالغة أشدُّ مما هددت به الفروج الزانية، (فالفرج) جريمته مع بشاعتها هي واحدة، فإذا تناقلتها (الألسنة) صارت ثقافة شائعة فانتُهكت آلافُ الفروج المحرمة.

ومن البدهي أن ليس للإشاعات نمط واحد لا تتجاوزه، بل يدخل فيها

شائعات البريد الإلكتروني، ومنتديات الإنترنت، ومواقع اليوتيوب، والفيسبوك، وتويتر، والتشات، والدردشة، ورسائل الجوال، والماسنجر، عن فلانة وفلان، ونلحظ أن بعضهم إذا اختلف مع رجل أو امرأة في عقيدة أو فكر أو منهج ونحوها استباح من مخالفه كل عرض، وظن أن هذه المخالفة تسوغ له بهتانه، بل حينًا يحتسب الأجر عند الله – بزعمه – لأن مخالفه عدو لله.

وله نصيب وافر منها أيضًا ذاك الكذاب الذي رأى ظِنةً فصيرها مَئنّة، فأخذ يثير الظنون الفاسدة بين الناس، بمثل قوله لهم: رأيت زوجته تكلم فلاناً، وبنات جيراننا يعُدن في ساعة متأخرة من الليل، وفلانة تركب مع رجل غريب... ومن هؤلاء من يحدِّث بكل ما سمع، ويزعم أنه لم يتهم وأنه وأنه.. وإنها هو ناقل، فيقال له: لقد قال رسول الله عليه كما في صحيح مسلم «إِيَّاكُمْ وَالظّنّ فَإِنّ الظّنّ أَكْذَبُ الْحَديث وَلا تَحَسّسُوا وَلا تَجَسّسُوا وَلا تَجَسّسُوا ... »(۱).

### وهذه هي الأوصاف التي اختارها الله لهم:

- ﴿ وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ (٤)
- ﴿ فَأُولَتِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴾ (١٣)

وصيغة الحصر في الآيتين للمبالغة، كأنه لا يوجد في الدنيا من الفاسقين والكاذبين إلا هم، و(عند الله) جملة حالية أي أنهم في علم الله الذي لا يدخله تغيير أو تبديل هم كاذبون.

- ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ, بِٱلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِٱفْوَاهِكُمُ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَعْسَبُونَهُ, هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ اللّهِ عَظِيمٌ ﴾ (١٥)، ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ, بِٱلْسِنَتِكُمُ ﴾ والتلقي عادة بالآذان، لا بالألسنة؛ لكنهم لسرعة إلقائهم لهذه الإشاعات بألسنتهم بمجرد ساعهم لها فكأنها عبرت للسان

<sup>(</sup>١) من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه -، رقم الحديث: (٢٥٦٣).

دون مرور بالسمع، وتأمل خفة العقل هنا.

وفي القراءة الأخرى ﴿ إِذْ تُلْقُونَه ﴾ معنى آخر، فتُلقونه من الإلقاء وهو أن هؤلاء اعتادت السنتهم أن تتحدث بأعراض الناس في كل حين وتُؤلِّف التُهم، وتفترعها (۱) حتى لو من دون ساع لشائعة أصلا، فأصبحت السنتهم مصانع تلقي الإشاعات، والكذب الذي يبلغ الآفاق، فيلقونها جُزافًا من دون اكتراث، ولا تأن، ولا محاسبة، وفي الصحيحين في حديث الرؤيا الطويل (وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْت يُشَرْشِرُ فَمُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ فَذَاكَ رَجُلٌ يَغْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ يَكْذِبُ الْكَذِبَةَ فَيَشِيعُ فِي اللَّفَاق) (٢).

﴿ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِ كُمُ ﴾ ومن المعلوم أن القول يكون بالأفواه لا بغيرها، فها سر ذكرها؟ وجواب هذا أن القول لما لم تقلبه القلوب، وتُمحّصه العقول أصبح مجرد حركة للأفواه لم تتأمل عُقباها.

وأما قوله سبحانه ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ مَيِّنَا وَهُوَ عِندَاللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ فقد نطقت بما ليس للعبد معها إلا أن يرددها.

أما الجزاء: فذكر الله لهم ثلاث عقوبات: ﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ (٤)، ﴿ وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمَّ شَهَدَةً أَبَدًا ﴾ (٤) أي حتى يتوبوا، ﴿ لَمَسَّكُمْ فِيمَاۤ أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ (١٤).

وأما الشرط: فقال تعالى: ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِدِ ۚ أَبَدًا إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٧) ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِدِ ۗ أَبَدًا إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٧) ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ ﴾ الموعظة تأتي في غالب القرآن ولا تُسند لفاعل (يُوعظ به)،

<sup>(</sup>۱) «افترعوا الحديث: ابتدؤوه» ينظر: (تاج العروس: ۲۱/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري مطوَّلاً عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - ، صحيح البخاري برقم: (٧٠٤٧)، وأخرجه مسلم عنه مختصراً، برقم: (٢٢٧٥).

(يُوعظون بِهِ)، (مَوعِظة)، وهنا جاء لفظ الجلالة صريحًا (يعظكم الله)، والموعظة تكون لمن علم التحريم أعظم ممن لم يعلمه، وكلاهما يوعظ العالم والجاهل.

﴿ إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ شرط، ومن المقرر أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فمن عاد فليس بمؤمن، وهذا الشرط دليل عند الإمام أحمد على تكفير كل من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ لأن الآيات نصٌ فيها.

وهنا واجبات أربع فرضها الله على المجتمع حين ورود شائعة تتعلق بالأعراض:

فأولها: حسن الظن ببعضنا ﴿ لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا ﴾ (١٢)، وتأمل قوله (بأنفسهم) فهم نفس واحدة، فكل ما يصيب المؤمن يصيب أخاه، شاء ذلك أم أبى، شعر بذلك أم لم يشعر.

ثانيها: التكذيب المباشر والصريح، إعمالاً للبراءة الأصلية ﴿ وَقَالُواْ هَلَاَ إِفْكُ مُبِينٌ ﴾، ولم يرض منهم بقول: لاندري.. الله أعلم.. قد يكون.. هذا مستبعد.. ونحو ذلك، بل يقذفون القاذف صريحًا بقولهم له هذا «إفك» و «بهتان ﴿ مَّا يَكُونُ لَنَا اللهُ عَلَا اللهُ حَنَكَ هَلَا اللهُ عَظِيمٌ ﴾ (١٦).

ثالثها: هات دليلك وبرهانك أو أنت رأس الكاذبين:

﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَهِكَ عِندَ ٱلله الله هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ (١٣)، وهنا ثلاثة مؤكدات لاستحقاقهم هذا الوصف «عند الله» و «هم» و «ال»، وأنكاها أولها، وثالثها تفيد وكأن الكذب حُصر فيهم، وأصل الكلام «فأولئك كاذبون».

رابعها: التروي، وتقليب الأمر، والنظر في العاقبة، وترك العجلة في الكلام والحكم: ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِٱلسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ (١٥)، وقال تعالى

منبِّهًا على قول المؤمنين في مثل هذا الموقف: ﴿ مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن نَّتَّكُلُّمَ بِهَٰذَا ﴾ (١٦).

ختاماً.. في صحيح مسلم مرفوعًا «كَفَى بِالْمُرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»(١).

حفظ الله فروجنا وألسنتنا وجوارحنا من كل سوء،،

وإلى السّور الثاني بمشيئة الله وعونه سبحانه.





# السّوّر الثاني حفظ الفروج لا يكون إلا بحفظ الجوارح

(البصر) و(السمع) و(اللسان) و(القلب) و(الأيدي) و(العورة) و(الرِّجل) و(الرأس من قوله ﴿ جُنُوبِهِنَّ ﴾ هذه تسع جوارح نصّت عليها «النور».

عجبًا من أجل صوت خلخال من رِجْل امرأة يتكلم الله!! نعم إنها العفة.

العِرض في سورة النور كقلب المدينة الحَصان، لن تتسلل إليها الأيدي الخائنة إلا بغدرة خوَّان من داخلها، فإذا غَدرت جارحة ثُلم في جدار العفاف ثُلمة.

وأثر هذه الجوارح على العفة أو ضدها واضح، لا يحتاج إلى برهان، ولذا اتفق الأئمة الأربعة على:

تحريم مس يد المرأة الأجنبية الشابة المشتهاة في العادة، بل ذهب المالكية والشافعية إلى تحريم مصافحة العجوز<sup>(1)</sup>، وقد جربنا الاعتذار بأدب عن مصافحة النساء، وكنا نقول لغير المسلمات: زوجتي لا تحب مني ذلك، ومقصود المؤمن هو الله أولاً، ثم ما للحليلة من الحق في صون العهد والمعاملة بالمثل، فكان ذلك يلقى إكباراً واضحًا منهن، فأين هذه النظرة الإنسانية المجردة من خلال العقل والعاطفة السالمين من كُدرة هذا الزمان؛ من نظرة منهزمي المنهج ما بين مفتٍ يتتبع المزالق أو ليرالى يرى دينه عارًا عليه.

واتفقوا أيضًا على حرمة الخلوة بها؛ لكون ذلك سبباً ظاهراً للفساد.

<sup>(</sup>١) ينظر في نقل الاتفاق الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٧/ ٣٥٩).

وعلى حرمة كشف المرأة لوجهها إذا خيف عليها خوفًا ظاهرًا.

وعلى حرمة تعطرها بها يجد الرجال الأجانب رائحته منها، أو تغنجها بالكلام أو بالرسائل أو تكسرها بالمشي أو غمزها بالعين ونحو ذلك.

وقد قال الله تعالى في «النور» ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّغِ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّغِ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَالْمُنكرِ ﴾ (٢١).

وفي الصحيحين «فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْنُطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ» (١).

والذي نحتاجه من «النور» هو النور القلبي، الذي يضيء لهذه الجوارح طريقها.. أين تمضي؟ وأين تقف؟ فإن المضي دائمًا هلاك، والوقوفَ دومًا فناء.

وهنا مسألة أصولية عظيمة، نبهتْ عليها إشارات «النور» وهي أن:

حِياطة الطُّهر لابد فيها مِن إعمال قاعدتين اثنتين:

«سدّ الذريعة» و «مراعاة الحاجة»

فالأولى تَقي والثانية تُبقي، الأولى تَحُوط والثانية تُنفِّس.

وإهمال إحدى القاعدتين مآله إلى شيوع الفاحشة في الذين آمنوا.

فإهمال الأولى؛ تركُّ لذئاب الشهوة من داخل النفس وخارجها تُمزِّق العفة نزيقاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، برقم: (٦٢٣٤)، وأخرجه مسلم عنه برقم: (٢٦٥٧).

وإغفال الثانية -بزعم الغيرة- سيحبس النفوس هُنيهة ثم ترقب متى يتفجر البركان؟

وقاعدة سدّ الذريعة في النور ظاهرة جدًا:

- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّغِ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ، يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآ ِءَ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ ٢١
  - ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَ رِهِمْ ﴾ ٣٠
  - ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضَّضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ ﴾ ٣١
  - ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ﴾ ٣١
  - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ ﴾ ٢٧

ولذا اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا تميزت بحسنها أو كثر الفساق في مجتمعها من دون رادع عن الطمع فيها؛ فإنه يجب على المرأة أن تستر زينتها، سواء كانت في وجهها أو في غيره عند خوف الفتنة الظاهرة عليها أكما هو واقع كثير من أحوالنا.

بل من دقة معالجة السورة لقضايا العفة ونواقضها وتشديده في هذه الأمر أنه سبحانه قال: ﴿ وَمَن يَتِّعِ خُطُورَتِ ٱلشّيطَنِ فَإِنّهُ وَالْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ ﴾ فالضمير في قوله (فإنه) عائد على (مَن) الشرطية، كما هو اختيار ابن سيده في إعراب القرآن وأبي حيان وجماعة، وعليه فقد جعلت الآية المتبع لخطوات الشيطان، والمنساق وراء دعواته؛ آمرًا بالمنكر والفحشاء، لما يتبع ذلك من تأثيره في محيطه ومجتمعه، فيكون حال هذا المتبع في المآل كحال الآمر بالمنكر، فجاءت الآية تنبه المجتمع المسلم إلى أمر عاية في الخطورة، وهو أثر سلوك الأفراد في نشر ما يناقض العفة، وينشر الفاحشة غاية في الخطورة، وهو أثر سلوك الأفراد في نشر ما يناقض العفة، وينشر الفاحشة

ودواعيها بين عموم الناس.

وجاء التأكيد في تربية الطفل وأهل البيت على آداب الاستئذان، وحفظ حرمة البيوت: ﴿ وَإِذَا بِكُغُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن مَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يَبْيُنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَكِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَ حَكِيمٌ ﴾ (٥٩)، فينشأ وقد تعود على الستر وعدم رؤية ما يُستحيى منه، ويحرك غرائزه، فيصبح هذا السلوك القويم ديدنه في شبابه وعمره كله، فالعين إذا تعودت على الستر والفضيلة والابتعاد عن رؤية ما يخدش الحياء والعفة؛ لن ترضى أن ترى خبيثًا بعد ذلك؛ بل وتنفر منه حيثها رأته.



#### وقاعدة مراعاة الحاجة أيضًا ظاهرة:

- (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَعْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) ٣٠
- (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) ٣١

وقد غايرت «النور» بين الأبصار والفروج فالأولى فِعلُها (يَغُضُّوا) والثانية فعلُها (يَغُضُّوا)، والإغضاء هو: صرف المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظر، فهو أغلبي وليس تامًا؛ بخلاف الحفظ، ثم جيء بـ (مِن) التي للتبعيض مع (الغض) دون (الحفظ).

يقول ابن القيم رحمه الله عن غض البصر: ولما كان تحريمه تحريم الوسائل، فيباح للمصلحة الراجحة، ويحرم إذا خيف منه الفساد، ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة؛ لم يأمر سبحانه بغضه مطلقاً؛ بل أمر بالغض منه، وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال، لا يباح إلا بحقه فلذلك عم الأمر بحفظه (۱).

- ﴿ وَلَا يَبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُمُومِينَ ﴾، وهنا حرّم الله على النساء إبداء كل زينة، وهذا هو الأصل، فلا يجوز إظهار الزينة إلا ما استثناه الله وهو: (إلا ما ظهر منها)، واللفظ الذي جاءت به «النور» هو (ظهر منها) ولم يقل هنا سبحانه (إلا ما أظهرته) أو (إلا ثيابها) أو (إلا وجهها وكفيها) بل إلا ما ظهر هو ولم تقصد هي إظهاره، قال ابن عطية رحمه الله: ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيها لا بد منه أو إصلاح شأن

ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه(١). اهـ

ولذا جاز ما ظهر ضرورةً كالقوام من وراء الجلباب، وما أظهرته الحاجة؛ كالنقاب للعينين، وهو جائز بالنص والاتفاق، وجاز لها ظهور يديها عند الحاجة لذلك؛ كتناول شيء أو فتح باب أو أداء مهنة ونحوها، ولم يوجب أحد من الفقهاء القفازين عليها، وجاز ظهور وجهها عند الشهادة والخطبة والبيع والشراء؛ إذا احتاجت لذلك عند كافة الفقهاء.

- ومن آيات مراعاة الحاجة في «النور» عند ضعف الفتنة: ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ ﴾ عَيْرَ مُتَ بَرِّحَنَ بِزِينَةٍ وَأَن يَشْتَعْفِفْ ﴾ خَيْرٌ لَهُ ﴾ وَٱللَّهُ سَحِيعٌ عَلِيمُ ﴿ ﴿ ٢٠ ﴾ (٦٠ ).

#### فالمسألة هنا رباعية:

## ١) إذا قويت الذريعة وضعفت الحاجة:

كفتاة جميلة لا تحتاج إظهار يديها أو وجهها، أو صوتها رخيم رقيق بطبعه، ولم تحتج للكلام مع أجنبي عنها. فهنا يُغلّب جانب سد الذريعة.

#### ٢) إذا قويت الحاجة وضعفت الذريعة:

كامرأة كبيرة، لا يُشتهى مثلها في العادة، وتحتاج العمل لتغني نفسها ومن تعول، وطبيعة عملها الذي تيسر لها يحتاج لكشف يديها ووجهها، وقد يضاف لهذا أن تكون في بلد لا يُنظر لمثلها عادةً، ونحو ذلك مما تضعف معه الذريعة، فهاهنا يُغلّب جانب مراعاة الحاجة.

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز: (٤/ ١٧٨).

## ٣) إذا تقاربتا في الضعف:

وأمثلة هذه تظهر مما سبق، والأصل هنا الستر كما سبق في آية الزينة ويؤيده قوله تعالى في القواعد من النساء ﴿ وَأَن يَسۡ تَعۡفِفُ لَ خَيرٌ لَّهُ رَبُّ ۖ ﴾، فكيف بغيرهن؟! ٤) إذا تقاربتا في القوة:

وهذا الموطن مُشكل، فمثلاً إذا كانت حسنة الوجه واحتاجت حاجة قوية لكشفه، كأن تكون عند الجوازات؛ لتسافر مع زوجها، أو لطبيعة عملها الذي تعول نفسها وأهلها منه، وكانت حصانًا تحفظ نفسها.

فنقول هنا: بأن الأصل وجوب ستر الزينة فلأجل هذا شُرع الحجاب، لكن إن وقع الحرج عليها بسبب ذلك فقد قال الله ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِ ٱلدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ الحج: ٧٨، ويشهد لذلك حديث الخثعمية المشهور في البخاري وغيره فإنها مع فتنة الفضل رضي الله عنه بنقابها فلم يأمرها على بتغطية عينيها؛ لشدة حاجتها إلى النظر مع ما يحتاج إليه الحج والسفر من القيام بالخدمة، والعمل الذي يصعب معه تغطية العينين حتى مع وجود الفتنة، وإنها صرف على وجه الفضل عنها، فتوجه الأمر بالصرف له لا لها، وهذا هو أرجح الوجوه في تأويل الحديث، والله أعلم.

## - مشروعية النكاح:

الجوارح بفطرتها قد جُبلت على حب الشهوة، وقد ثبت في الصحيحين مرفوعًا: «إِنَّ اللهُ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ وَزِنَا اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ وَزِنَا اللَّمَانِ النَّظِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ (1)، اللَّسَانِ الْنُطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ (1)،

<sup>(</sup>١) البخاري من حديث أبي هريرة -رضى الله عنه-، برقم: (٦٢٣٤)، وأخرجه مسلم عنه برقم: (٢٦٥٧).

ولذلك شرع الله النكاح لتصرف هذه الشهوة في مَحِلها الذي خلقها الله من أجله.

وقد جاء الأمر صريحًا في «النور» بالنكاح ﴿ وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَلِمَآبِكُمُ مُ النَّاسِ من النكاح خوف الفقر والعَيلة إن تزوج أو زوّج؛ وعدهم الله الغني الواسع بالغنى منه سبحانه ﴿ إِن يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾، وقد رُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيها أمركم به من النكاح؛ ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، ﴿ إِن يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ وجاء معناه أيضًا عن عمر الفاروق وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين (٢).

وأما من ضاقت به اليد فلم يجد ما يتزوج به فليطلب العفة، ويصابر عليها؛ حتى يأتي الفرج ﴿ وَلَيَسْتَعْفِفِ النِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ (٣٣)، واللام في (لْيَسْتَعْفِف) لام الأمر، و «يستعفف» السين والتاء فيها للطلب، والمعنى ليجتهد في سلوك سبيل العفة، فهو أمر بملازمة أسباب العفاف في مدة انتظارهم، والسين والتاء فيها معنى المبالغة في الفعل ليؤكد عليه لزوم بذل كل الوسع في تحصيل العفاف.

ومن أعظم أسباب العفاف: ما جاء في الحديث المشهور المتفق عليه: «يَا معشر الشَّبَاب، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوَّج، فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصن للفَرْج، وَمَنْ لم يسْتَطع فَعَلَيه بِالصَّوْم؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء »(٢)، والصوم الذي يكون وجاءً وقاطعًا للشهوة؛ هو الصوم المتتابع شهرين وثلاثة، كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً،

<sup>(</sup>١) أثر أبي بكر الصديق أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: (٨/ ٢٥٨٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر الدر المنثور: (٦/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، برقم: (٥٠٦٥)و(٥٠٦١) ومسلم عنه برقم: (١٤٠٠).

أو يصوم ثلاثة أيام في الأسبوع، ونحو هذا أشهرًا عدة، أما الصوم المتباعد، أو صيام شهر واحد كرمضان، فالعادة أنه لا يضعف الشهوة كثيرًا، كما هو مجرَّب من أحوال الشباب، وعمومًا هذا يختلف من شاب لآخر، لكن ما سبق هو الغالب من أحواله الشباب، عليه قوله في الحديث (فعليه) فإنها بمعنى فليلزم الصوم، قال في الفتح: «واستشكل بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة، وذلك مما يثير الشهوة، لكن ذلك إنها يقع في مبدأ الأمر، فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك»(١). اهـ



# السّوّر الثالث أسلوب الإقناع بتعليل الأحكام

من الأمور المؤثرة في حفظ الأعراض، وتثبيت غرس الفضيلة في نفوس الفتيان والفتيات، قناعتهم العقلية الراسخة بفضل العفة وشرفها، ودناءة الفاحشة وخساستها، فحين النقاش بينهم وبين منتكسي الفطرة، يعلو منطقهم وتغلب حجتهم، وتكون مواقفهم قويةً مدعومةً بدليل العقل الذي يُذعن له كل عاقل.

وهكذا كان تنزُّل «النور»، فأحكامها معللة، فهي لا تكاد تذكر حكمًا أو وصفًا إلا وتتبعه ببيان سببه أو الحكمة منه، فمن أول آية فيها علل الله سبحانه سبب تنزيلها وفرضها وتمام البيان في آياتها بقوله ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١)، ولما شرع الملاعنة بين الزوجين حين القذف قال سبحانه: ﴿ وَلَوْلَا فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴾ (١٠) أي ولولا فضل الله عليكم بإنزال حكم الملاعنة بين الزوجين لأحرجتم وشق عليكم ما شدد الله به في مسألة شهود الزنا، فحتى يخف على النفوس قبول مشروعية الملاعنة بين الزوجين بيّن أنها فضل ورحمة، وكذلك حين نهى عن قبول قذف القاذف إلا ببينة، علل ذلك بأنهم كاذبون ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيْهِكَ عِندَٱللَّهِ هُمُٱلْكَندِبُونَ ﴾ (١٣)، وعلل الأمر بعفو الرجل عمن قذف أهل بيته بالفحش بقوله ﴿ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمَّ ﴾ (٢٢)، وبعد الأمر بالرجوع إن لم يُؤذن لمن استأذن قال: ﴿ فَأَرْجِعُواْ هُوَ أَزَّكَىٰ لَكُمْ ﴾ (٢٨)، وكرر نفس العلة مع الأمر بغض البصر: ﴿ ذَلِكَ أَنِّكَ لَمُمْ ﴾ (٣٠)، ونزل النهي عن ضرب المرأة برجلها إظهاراً لزينتها ﴿ لِيُعْلَمُ مَا يُخُفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ (٣١)، وحين ذكر أحكام الزينة للمرأة قال: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ (٣١)، ولما أمر بالصلاة والزكاة وطاعة الرسول ﷺ قال:

﴿ لَمَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ ﴾ (٥٦)، وعلل النهي عن مخالفته فقال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾.

والسورة أغلبها هكذا، يتخلل التعليلُ أحكامها، وقد جاءت السنة بهذا أيضًا، ففي مسند الإمام أحمد بإسناد جيد، عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: إنَّ فتَى شَابًا أَتَى النبيَّ عَيِّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الْفَذَنْ لِي بِالزِّنَا. فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ شَابًا أَتَى النبيَّ عَيِّهُ فَقَالَ: ادْنُهُ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا، قَالَ: فَجَلَسَ، قَالَ: أَتُحبُّهُ لأُمِّكَ؟ قَالَ: لاَ وَقَالُوا: مَهْ مَهْ. فَقَالَ: ادْنُه، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا، قَالَ: فَجَلَسَ، قَالَ: أَتُحبُّهُ لاَبْنتك؟ قَالَ: وَالله بَعَلَنِي الله فَدَاكَ. قَالَ: وَلاَ النَّاسُ يُحبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهمْ. قَالَ: أَفَتُحبُّهُ لاَبْنتيك؟ قَالَ: لاَ وَالله يَا رَسُولَ الله بَعَلَنِي الله فَدَاكَ. قَالَ: وَلاَ النَّاسُ يُحبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ (١)... الحديث فإذا أردنا أن نبني أسوار العفة حول أبنائنا وبناتنا ونأمرهم بالطهر وننهاهم عن فإذا أردنا أن نبني أسوار العفة حول أبنائنا وبناتنا ونأمرهم بالطهر وننهاهم عن ضده؛ لابد أن نتعلم كيف نعلل؟

- فحين نوجههم لبعض الصداقات المفيدة، أو الاشتراك بحلقات تحفيظ القرآن، أو حضور بعض الأنشطة المفيدة لهم، وما شابهها مما فيه حفظ لهم عن أصدقاء السوء الذين تكثر بينهم الفواحش؛ فيجب أن نعلل ذلك تعليلاً مقنعاً قريباً من أذهانهم وطريقة تفكيرهم.

- وحين نمنعهم من بعض الزملاء، أو الزيارات، أو الأماكن، أو القنوات، أو أنواع من الجوالات، أو بعض مواقع الإنترنت، أو نحوها؛ يجب أن نعلل كذلك.

- وإذا حذرناهم من رؤية أو سماع أو قراءة ما يخدش حياءهم؛ لابد أيضًا أن نعلل ذلك بطريقة مقنعة لهم.

مسند الإمام أحمد: (٣٦/ ٥٤٥) برقم: (٢٢٢١١).

- أو أثنينا على شخص، أو موقف حدث، أو ذممناهما؛ فوضّح للمتلقي العلة في الحالين، فمثلاً هناك أشخاص مشاهير من الرجال أو النساء لهم شعبية جارفة من المغنين، أو اللاعبين، أو الأثرياء، وأخلاقهم سيئة، وثوب طهارتهم مُدنّس بقصص مشهورة، أو مقاطع فيديو، أو صور هابطة، وفي مثل هذا الموقف يجب أن نكون مؤهلين بدرجة عالية من وسائل التأثير والإقناع، لأن صورة واحدة أو مشهدًا فاتنًا من هؤلاء قد يهدم تربية سنوات.

- أيضًا عند الثواب أو العقاب أذكر العلة واضحة بدون لبس، والأمثلة في هذا كثيرة جدًا وإنها قصدت الإشارة لا الحصر.

فإن سأل متدبر بأي شيء عُلَّلتْ سور النور؟

فالجواب أن العلل المذكورة فيها على نوعين:

الأول: تعليل بأمر ديني؛ إما محبة أو رجاء أو خوفًا.

والثاني: تعليل بأمر دنيوي؛ من السعة في الرزق وحصول الخير ونحوها.

والأول أمثلته قد ملأت ما بين طرفيها ولا تخطئها العين من أول نظرة، ويكفيك منها قوله تعالى ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذِكَرَ فِيهَا السّمُهُ, يُسَيِّحُ لَهُ, فِيها وَيكفيك منها قوله تعالى ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذِكَرَ فِيهَا السّمُهُ, يُسَيِّحُ لَهُ, فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ اللّهَ يَجَالُ لَا نُلْهِيمِمْ تِحَرَّةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوةِ وَإِينَآءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَدُرُ اللهِ لِيجَزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللّهُ يَوْمًا نَنَقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَدُرُ اللّهَ لِيجَزِيهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللّهُ يَوْمُ مَن يَشَاهُ عِنْكُو حِسَابٍ اللللهِ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه جيء له بلبن فعرضه على جلسائه واحداً واحداً، فكلهم لم يشربه لأنه كان صائماً، فتناوله ابن مسعود وكان مفطراً فشربه، ثم

# تلا قوله تعالى: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلُّ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾ (١).

فنبه على علة هذا الصيام، وقد فسر ابن مسعود الزيادة هنا (ويزيدهم من فضله) بالشفاعة لغيرهم حين ضمنوا جنة ربهم، فهم صاموا خوفاً من ذلك اليوم وطمعًا بالجنة والمزيد من الله الكريم سبحانه.

وهذا هو الأصل في التعليل؛ أن يكون بالوعد والوعيد والجنة والنار، وطمعًا في رضى المولى وخشية من غضبه.

ويقع الخطأ الكبير منّا في تربيتنا لمن تحت أيدينا حين نفر من منهج القرآن إلى مناهج حادثة، نُكثر فيها من استخدام مصطلحات (مستوردة)، زاعمين أن رحى (التربية المؤثرة تدور عليها)، فتارة يُنادى بها يسمى بـ (الإيجابية)، وأخرى (التحفيز)، وثالثة (الإقناع)، وهذه كلها طرائق (حق) لو اكتفت بحيزها اللائق بها، أما أن تُزاحِم أو تُقدَّم على منهج التربية بالمحبة والرجاء والخشية، وبالوعد والوعيد والجنة والنار والقيامة والساعة والطامة والقارعة والحاقة والزلزلة... التي امتلأت بها السور المكية؛ فخطأ جارف وضلال يلوح، وويحُ من ترك منهج تربية القرآن، واستعاض بغيرها من تجارب البشر طلبًا للطُرق (الإيجابية) فيها يزعم، ولو أفاد منها وجعل هذه تابعة لتلك لجمع الحسنين.

والثاني: وهو التعليل بأمر دنيوي فله أمثلته أيضًا، كقوله تعالى: ﴿ وَعَدَاللّهُ اللَّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في التفسير، وقال المحقق سامي سلامة: «ذكره المزي في تحفة الأشراف برقم (٩٤٣٥) وعزاه للنسائي في المواعظ».

ويأتي التعليل بالأمرين معًا، كقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ خَيُّرُ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴾ (٢٧)، وقوله: ﴿ وَإَن يَسْتَعْفِفْ حَنْيُرُ لَهُ رَبِّ وَلَاكُ مَ عَلَيْكُمْ تَذَكُولُ ﴾ (٧٤)، وقوله: ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفْ حَنْيُرُ لَهُ رَبِّ وَلَاللّهُ سَكِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٦٠) فهذه عامة في الدارين، وغيرها كثير...

ومن أساليب الإقناع في السورة؛ أن من جادل في جواز إظهار المرأة لزينة وجهها أو ملابسها أو غيرها، فليأت وليفسر لنا آية القواعد، وهي المرأة بلغ بها العمر ألّا تَرغَب، ولا تُرغب في النكاح: ﴿ وَالْقَوَعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلنِّي لاَ يَرْجُونَ نِكَامًا ﴾ فحكمها من جهة الستر ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحٌ أَن يَضَعْرِ ثِيابَهُ ﴾ غَيرَ مُتَبَرِّحَنَ فِي النكاح عَليْهِ ﴿ جُنَاحٌ أَن يَضَعْر ﴿ ثِيابَهُ ﴾ غَيرَ مُتَبَرِّحَنَ فِي الله ويبقى الدرع (القميص) والخار (غطاء الرأس) بشرط ألّا تكون هذه العجوز الآيسة من النكاح مظهرة لزينة لم تُعهد في جسدها أو ثيابها أو حُليِّها، ومع كل هذا -من كِبَر السن وعدم التبرج بزينة - يقول الله تعالى: ﴿ وَأَن يَسْتَغْفِفْ َ خَيْرُ للله مَا الله عَلي عَلِيمٌ ﴾ ثم جاء ختام الآية مشوبًا بالتهديد: ﴿ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ (٦٠).

فما الذي بقي من العذر لامرأة فتيةٍ شابةٍ تظهر زينتها أمام الرجال الأجانب عنها؟؟

وهكذا تأتي السورة لتغلق كل منفذ لأي احتمال عقلي، يمكن أن يكون سببًا في تهاون الرجل أو المرأة في صيانة الشرف والعرض، بل وتحرك العقول لتزداد قناعة ويقينًا بضرورة حياطة العفة من كل دنس.





فمن أُسس تربية «النور» للمجتمع، تربية الأجيال على محبة الطهر، وبغض الفاحشة.

تأمل اللفظَ وتنفيرَه: ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ﴾ و﴿ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ﴾ هكذا بلا كناية ولا مُواربة، فأين توارت توريات وكنايات القرآن؟!

بل يؤكد معناها بالنص على ضدها، ﴿ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ ﴾ فلا بد من أحد الوصفين إما خبيث أو طيب.

وحين يرد هذا اللفظ المستشنع: «خبيث»، تتهادى إلى خاطرك آية الأنفال:

﴿ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ، جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَّمَ ﴾.

كانت أجساداً على الأرائك، بعضها فوق بعض بالحرام، فصارت أجساداً بعضها أيضًا فوق بعض، لكن متراكمة كجثث الموتى في نار جهنم، عياذاً بالله.

ومن طَهَّر نفسه فهو «الطيب»، والناس في هذا يتفاوتون:

١ - فمنهم المُحصَن: وهو من حَصَّن نفسه منها، وإن نازعته شهوته.

٢- وفوقه الغافل: وهو من لم تَدُر الفاحشة بخاطره أصلاً.

ولما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد حازت أعلى المرتبتين قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ اللَّمُحَصَنَتِ ٱلْمَنْفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ (٢٣).

وفي القوم أناس جريرتهم الكبرى «فقط»: هي محبة نشر الفاحشة، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَجُبُونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ ﴾، فهؤلاء يحبون مشاهد الفُحش بين الشباب والفتيات، يطربون لساعها في المجالس، يرسلون روابطها للناس عبر المنتديات، والإيميلات والجروبات، يتسابقون إلى برمجة ونشر (البروكسي)؛ لتحطيم سدود الطهر، وما درى هذا المسكين أنه يُسابق إلى جبل من جبال جهنم، أيّها يحطم رأسه أولًا.

فغرس محبة العفاف سؤرٌ عظيم من أعظم أسوار الفضيلة:

ولذا امتن الله على المؤمنين بقوله: ﴿ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ﴾، وأثنى عليهم بقوله: ﴿ وَيُحِبُّٱلْمُتَطَهِرِينَ ﴾، ودعا به عليهم بقوله: ﴿ وَيُحِبُّٱلْمُتَطَهِرِينَ ﴾، ودعا به عَيْلَةً لأمته «اللهم طهِّر قلبَه، وحصِّن فرجَه »(١).

وهذا الغرس له من الوسائل والأساليب ما لا يُحصى:

١ - الإقناع: «أترضاه لأمك... »(٢) وقد تقدم الحديث عنه في السور الثالث.

٢- معرفة شرف العِفَّة وفضلها: كما قال تعالى في سورة التحريم: ﴿ وَمَرْيَمُ البَّنَ عِمْرَنَ النِّي التحريم: ﴿ وَمَرْيَمُ البَنياء: ﴿ وَالنِّي الْحَصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ التحريم: ١٢، وفي الأنبياء: ﴿ وَالنِّي الْحَصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا ﴾ الأنبياء: ٩١، وهنا لطيفة بديعة في مجيء حرف الفاء (فنفخنا) بين الجملتين (أحصنت) و(نفخنا)، فالفاء هنا تفيد التفريع، أي أن ما بعدها (نفخنا) فرع ونتيجة لما قبلها (أحصنت)، فلا إله إلا الله ما

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد: (٣٦/ ٥٤٥) برقم: (٢٢٢١١).

<sup>(</sup>٢) انظر السابق.

أعظم بركة العفة في الدنيا والآخرة!.

بل إن الله لما ذكر مريم عليها السلام وصفها بثلاث صفات:

الأولى: ﴿ وَٱلَّتِيٓ أَحْصَـنَتْ فَرْجَهَـا ﴾، والثانية: ﴿ وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَـٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِـ ﴾ والثالثة: ﴿ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰنِينَ ﴾ ، فتأمل:

كيف قدم الله وصفها بالإحصان على وصفها بالتصديق والقنوت؟!

وكيف ذُكر النفخ بعده وقبلهما إظهاراً للسبب الأبلغ أثرًا؛ لاصطفائها بهذا النفخ العظيم!.

ومن السنة في الحديث الثابت عنه ﷺ قال: « إِذَا صلَّتِ الْمُرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّة شئت» (١).

وما أجمل لو حَفْظّنا بناتنا أمثال هذه الأبيات الرائقة، للشاعر المبدع خالد صابر:

تُضيِّعي الدين بالدنيا كمن جهلوا ولا تكوني كمن أغراهم الأجلُ ولْتعلمي أنها الدنيا لها بدلُ من علم الناس أن الآفة الزللُ

ومن أضاعته ماتت وهي تنتعلُ

أختاه لا تهتكي ستر الحياء ولا تمسكي بكتاب الله واعتصمي كوني كفاطمة الزهراء مؤمنة كوني كزوجات خير الخلق كلهم من صانت العرض تحيا وهي شامخة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند عن عبد الرحمن بن عوف -رضى الله عنه-، : (٣/ ١٩٩) برقم: (١٦٦١).

ونافذ العرض لا تجدي له الحيلُ وسوف نُسْاً ل عما خانت المُقلُ ولا يغرّنك الإطراءُ والدجلُ وراجعي النفسَ إن الجرحَ يندملُ

كل الجراحات تشفى وهي نافذة أختاه إنّا إلى الرحمان مرجعنك أختاه عودي إلى الرحمن واحتشمي توبي إلى الله من ذنب وقعتِ به

٤- القصص: ومنها قصة يوسف عليه السلام، وحديث الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، وعند الإسماعيلي في مستخرجه، وأصله في البخاري مختصرًا، عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُون قَالَ: « كُنْت فِي الْيَمَن فِي غَنَم لِأَهْلي وَأَنَا عَلَى شَرَف، فَجَاءَ قِرْد مِنْ قَرَدَة فَتَوَسَّدَ يَدهَا، فَجَاءَ قِرْد أَصْغَر مِنْهُ فَغَمَزَهَا، فَسَلَّتْ يَدهَا مِنْ تَحْت رَأْس الْقِرْد الْأَوَّل سَلَّا رَفِيقًا وَتَبِعَتْهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَأَنَا أَنْظُر، ثُمَّ فَسَلَّتْ يَدهَا مِنْ تَحْت رَأْس الْقِرْد الْأَوَّل سَلَّا رَفِيقًا وَتَبِعَتْهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَأَنَا أَنْظُر، ثُمَّ فَسَلَّتْ يَدهَا مِنْ تَحْت رَأْس الْقِرْد الْأَوَّل سَلَّا رَفِيقًا وَتَبِعَتْهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَأَنَا أَنْظُر، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري مطوَّلاً عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - ، صحيح البخاري برقم: (٧٠٤٧)، وأخرجه مسلم عنه مختصراً، برقم: (٢٢٧٥).



وليت من استفرغ جهده في جمع هذه الوسائل من الكتاب والسنة وتجارب الناس؛ فسيجد دررًا وجواهر أغلى من الألماس.



## السَّوْر الخامس العلم اليقيني بمراقبة الله

تكرر اسم (العليم) للرب جل وعلا في «النور» عشر مرات، وأما صفة (العلم) وما يدل عليها فأكثر من ذلك بكثير، في تأكيد ملحوظ على هذا المعنى في السورة، ومن ذلك: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (١٨)، ﴿ وَاللّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعَلَمُونَ ﴾ (١٩)، ﴿ وَاللّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعَلَمُونَ ﴾ (١٩)، ﴿ وَاللّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَاللّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ ﴾ (٢٨)، ﴿ وَاللّهُ وَيَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ ﴾ (٢٨)، ﴿ وَاللّهُ وَيَعَلَمُ مَا يُمَنعُونَ ﴾ (٣٠)، ﴿ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣٢)، ﴿ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣٢)، ﴿ وَاللّهُ عَليمٌ مِا يَفْعَلُونَ ﴾ (٣٠)، ﴿ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣٠)، ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ مَا يَفْعَلُونَ ﴾ (٥٨)، ﴿ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٥٩)، ﴿ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

بل ختم الله آيات «سورة النور» بقوله تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيُؤُمُ يَرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُؤِمُ الله آيات «سورة النور» بقوله تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا الله عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَ

وهذه المراقبة تتحقق في قلب المؤمن من خلال طريقين عظيمين:

الطريق الأول: بكثرة التدبر في آيات الوعد والوعيد، ولذا لما قال تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ أَنتُم عَلَيْهِ أَنتُه عَلَيْهِ ﴾ أَنتُم عَلَيْهِ ﴾ أَنتُم عَلَيْهِ ﴾ أَنتُم عَلَيْهِ أَنتُه عَلَيْهِ أَنتُه والله وأفعاله، فهذا التدبر يورث القلب خوفاً وطمعاً، ومن كان هذا حاله راقب أقواله وأفعاله، فيوم القيامة والحساب والميزان وتطاير الصحف والصراط والجنة والنار؛ وسائل

لا يجوز أن تغيب عن قلب وعقل وسمع وبصر المربي؛ ليستعملها في كل مراحل تربيته.

ولذا تتابعت آيات «النور» بين الوعيد تارة، كقوله سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١١)، وقوله: ﴿ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١١)، وقوله: ﴿ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٤)، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلمُحْصَنَتِ وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلمُحْصَنَتِ الْعَنْولَاتِ ٱلمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢٣).

وبين الوعد الجميل تارة أخرى، كقوله تعالى: ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفُحُواْ أَلَا تُحِبُّونَ أَنَ يَغْفِرَ ٱللّهُ لَكُمُّ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢٢)، وقوله: ﴿ أُولَتِهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمّا يَقُولُونَ لَهُم مّعْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (٢٣)، وقوله: ﴿ فَإِنَّ ٱللّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣٣)، وقوله سبحانه: ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِ بِمْ يَحْرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ وَإِينَا وَ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ وَقُوله سبحانه: ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِ بِمْ يَحْرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ وَإِينَا وَ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ وَقُوله عَنْ اللّهُ وَيَعْمُونُ وَمَا نَظُعِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْفُواْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَيلِهِ وَوَاللّهُ وَرَعُن يُطْعِ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَعَنْ ٱللّهَ وَيَتَقَلّهِ فَأَوْلَكِكَ هُمُ ٱلْفَا يَرْوُنَ ﴾ (٣٥)، وقوله: ﴿ وَمَن يُطِع ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَعَاتُواْ ٱلزّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرّسُولَ فَوَاللّهُ مَنْ أَلْفَا يَرْونَ ﴾ (٣٥)، وقوله: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرّسُولَ لَا مَعْمُواْ وَيَرْعِدُهُ وَاللّهُ مُونَ وَاللّهُ مُونَ وَاللّهُ مَنْ مَا أَلْوَلَكِكَ هُمُ ٱلْفَا يَرُونَ ﴾ (٥٦)، وقوله: ﴿ وَإِن تُطِيعُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرّسُولَ لَعَلَيْ وَعَالُواْ الرّبُونَ ﴾ (٥٤)، وقوله: ﴿ وَإِن تُطِيعُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُونَ وَالْعِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَمْ مُرَافًا مِنْ مُؤْمَونَ ﴾ (٥٤)، وقوله: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ يَدُواْ ﴾ (٥٤) وغيرها كثير.

وبمطلق الحساب تارة ثالثة: ﴿ يَوْمَبِذِ يُوفِيمُ اللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ اللَّهُ مُوالْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ اللَّهُ مِيابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجَسَابِ ﴾ المُبِينُ ﴾ (٢٥)، وكقوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندَهُ وَوَقَى لَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجَسَابِ ﴾ (٣٩).

وهذا الوعد والوعيد يأتي سابقًا قبل تعلم الأمر والنهي، أي: أن الإيهان لابد وأن يكون قبل تعلم الأحكام، وقد أبان عن ذلك أوضح بيان: «المثل النوراني»، الذي هو واسطة عقد السورة، وسيأتي شرح ذلك مفصلًا قريبًا - بمشيئة الله - وقد

جاءت آيات «النور» من مطلعها وهي تنبّه على ضرورة الإيهان أولاً، فلقد علقت أول أمر فيها بقوله سبحانه: ﴿إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمِوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ (٢)، وبعدها بيسير: ﴿ يَعُظُكُمُ اللّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَ أَبدًا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١٧)، بل و تنفي آيات النور الإيهان عمن تولَّى عن الطاعة، فقال جل وعلا: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنّا بِاللّهِ وَيِالرّسُولِ وَأَطَعْنا ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقُ مِنْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَئِهِكَ بِاللّهُ وَمِنينَ ﴾ (٤٧).

وبين سبحانه في «النور» أثر ضعف الإيهان أو انعدامه في تلقي الأمر والنهي، فيقول سبحانه: ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيَحُكُمُ بِيَنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْضُونَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيَحُكُمُ بِيَنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْضُونَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُةً بَلَ لَمُ الْفَاقُ كَالَةُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُةً بَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ أَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ أَلَمُ الطَّالِمُونَ ﴾ .

وفي مقابل ذلك أثر قوة الإيهان في سرعة الاستجابة للأحكام: ﴿ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ اللَّمُونِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (٥١).

وبلغ الأمر منتهاه حين زعموا أنهم سيطيعون، فسخر الرب سبحانه من زعمهم هذا فقال: (طاعة معروفة) لأنهم مهما أظهروا من الإذعان، وأقسموا الأيمان، فلا قوة بهم على الطاعة؛ لأن قلوبهم خاوية: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلُ لاَنْقُسِمُواً طَاعَةٌ مُعَرُوفَةً إِنَّ ٱللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٥٣).

ومما أشارت إليه السورة: أنه لا بأس من الحض والحث على الخير، بوعد عاجل يتحقق في الدنيا، فقد خُلق الإنسان عجولاً، فقال سبحانه واعدًا عباده المؤمنين: ﴿ وَعَدَاللّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ عِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمكِزّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلّذِيكَ أَرْفَضَى لَهُمْ وَلَيُكبّدِ لَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَناً يَعْبُدُونَنِي

## لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ (٥٥).

وتعظيم الرسول على وتعظيم أمره ركن من أركان هذا الإيهان لا يقوم إلا به، فقال سبحانه: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ يَنْتَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾، ومن تعظيمه: ألّا نتذاكى بالاحتيال على أمره ونهيه، ونفحص بأذهاننا بحثاً عن مخرج حاذق ليس عليك فيه في ظاهر الأمر مستمسك، فقد قال الله: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الله وعن كتابه.

فمن أصر على الإعراض، ومخالفة الأمر بطريق خفي أو جلي؛ فوعيده من ربه: ﴿ فَلْيَحَدُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ (٦٣)، فتنة الدنيا بزيادة الضلال، فبعد المعصية تصيبه البدعة، وبعد فعلها مع كرهه لها يُشرب قلبه حبها وهكذا، أو يؤخر ذلك له فيصيبه عذاب الله في الآخرة، عياذاً بالله من الحالين.

الطريق الثانية لزيادة الإيمان: تكرار التفكر في الآيات الكونية.

وقد أكدت «النور» هذا المعنى مرارًا في آياتها:

ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿ أَلَوْتَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّلِيُّ صَنَقَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ, وَتَسَيِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللّهِ الْمُصِيدُ ﴿ اللَّهِ الْمُصِيدُ ﴿ اللَّهِ الْمُصِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُصِيدُ ﴿ اللَّهِ الْمُصِيدُ ﴿ اللَّهِ الْمُصِيدُ ﴿ اللَّهِ الْمُصِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُصِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُصِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّا اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّمْ الل

وإنها خص الطير بالذكر؛ لأنها تكون بين السهاء والأرض إذا طارت، فهي خارجة عن جملة من في السهاوات والأرض؛ ولذا نص على هذه الحال (صافات)، وقوله: (كل قد علم..) أي أن الله علم صلاتهم وتسبيحهم له، وأيضًا هو الذي

علَّمهم كيف يصلون له ويسبحونه، فكلا المعنيين صحيح.

ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللّهَ يُـزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤلِفُ بَيْنَهُ, ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى اللّهَ يُـزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤلِفُ بَيْنَهُ, ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصَّرِفُهُ، عَن مَن يَشَآءُ يَكُادُ سَنَا بَرْقِهِ عِنْ فَلُهُ مِنْ إِلْلَا بُصُدِر اللهُ ﴾ (٤٣).

ومعنى (يُزْجي) أي: يسوق، (ثم يؤلِّف بينه) أي: يضم بعضه إلى بعض؛ فيجعل المتفرقة قطعة واحدة، (ثم يجعله ركاما) أي: يجعل السحاب بعضه فوق بعض، (فترى الودق): وهو المطر، قال الليث: الودق المطر كله، شديده وهيّنه.

ومنها قوله تعالى: ﴿ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِإَثْوَلِي ٱلْأَبْصَرِ ﴾ (٤٤).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتَةٍ مِّن مَآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى رَجْلَيْنِ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ﴾ (٤٥).

فلابد للمؤمن من طول الفكرة: ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبَّحَنكَ فَقِنَا عَذَابَالنَّارِ ﴾ آل عمران: ١٩١، وقد سأل رجل أم الدرداء بعد موت زوجها -رضوان الله عليها- عن عبادته، فقالت: كان يقضي نهاره أجمعه في التفكر.

وقيل لإبراهيم بن أدهم: إنك تطيل الفكرة، فقال: الفكرة مخ العقل.

وقال سفيان بن عيينة: «الفكرة: نور تدخله إلى قلبك»، وكان كثيراً ما يَتمثَّل بقول الشاعر:

إذا المرء كانت له فكرة... ففي كل شيء له عبرة

وقال الحسن في قوله تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْءَايَنتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ

ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا ﴾ الأعراف: ١٤٦ قال: أمنعهم التفكر فيها.

وقد جمع بين هذين الطريقين بأوجز عبارة: الحسن البصري، فقال: ما زال أَهل العلم يعودون بالتذكر على التفكُّر، وبالتَّفكُّر على التَّذكُّر، ويناطقون القلوب حتى نطقت.

وأبلغ منه جَمْعُ الله تعالى لهما في آخر آية من سورة النور: ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي اللَّهِ مَا فِي اللّهِ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَ وَاللّهُ بِكُلِّ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، والتذكر: بيوم الرجوع إليه سبحانه.



## المثل النوراني وأسوار العفة

جمع الله علم «سورة النور» كاملة من دون نقصان في هذا المثل العظيم، الذي هو واسطة عقد السورة، وهو من أعظم أمثلة القرآن، لمن فهمه وأدرك غوره، وذاك أن الطُّهر والفضيلة والعفة: «نور»، وأن أضدادها من الصفات: «ظلمة»، فجاء هذا المثل الرباني ليُبين بجلاء لا لبس معه عن ماهية وحقيقة هذا النور وصفاته واستمداده ووسائل تقويته وتنقيته، وطُرق حمايته، واستدامة جذوته، وغير هذا، وصدق الله إذ يقول: ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْنَلُ نَضْرِيبُهَ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ } إلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾ العنكبوت: ٤٣.

وهاك بيان مُفصّلٌ مُجدولٌ؛ لعله يزيل الاشتباك، ويدفع الارتباك، في فهم هذا المثل وما يرمي إليه، يقول الله تعالى:

﴿ اللّهُ نُورُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ أَلْمِصَبَاحُ فِي زُجَاجَةً الزُّجَاجَةُ الزُّجَاجَةُ كَاتُمَ نُورُ السّمَوَتِ وَ الْمَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيّمَ \* وَلَوْ لَمْ كَأَنَّهَا كُوكَبُ دُرِيُّ يُوفَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبِكَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيّمَ \* وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَاذُ ثُورٌ عَلَى ثُورٍ بِهَدِى اللّهُ لِنُورِهِ مِن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ ﴾ (٣٥)

# جدول يوضح معاني المثل النوراني

| وجه الشبه                                                                                                                                                       | المشبه                                               | معناها                                                     | الآية          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 | لم يبدأ المثل                                        | أي: مثل نور الله<br>الذي يقذفه في قلب<br>العبد المؤمن      | مَثُلُ نُورِهِ |
| فكما أن نور المصباح ينعكس<br>على المشكاة فتضيء، فكذلك<br>نور القلب بالإيمان يضيء<br>الصدر                                                                       | صدر المؤمن أو المؤمن أو المؤمنة، والصدر هو يبت القلب | هي الفتحة في الجدار<br>لا تنفذ للخارج<br>وعادة تكون مرتفعة | ػؘڡؚۺ۠ػٙٵۊ۪    |
| كلاهما مصدر للنور                                                                                                                                               | نــور الإيـــان في<br>القلب                          | رأس الفتيلة المشتعلة                                       | الْمِصْبَاحُ   |
| الزجاجة فيها الرقة والصفاء<br>والصلابة، وكذلك قلب<br>المؤمن جمع الأوصاف الثلاثة؛<br>فهو يرحم برقته، وتتجلى له<br>الحقائق بصفائه، ويبعد الكدر<br>والوسخ بصلابته. | هو قلب المؤمن                                        | هي زجاجة المصباح<br>التي تحيط بالفتيلة                     | الزُّجَاجَةُ   |
| سطوع النور وبهاؤه، في حال<br>كون الزجاجة (القلب) نقية<br>من سواد الحقد والحسد<br>والكبر ونحوها                                                                  | حال القلب بعد<br>وصول نور<br>الإيهان إليه            | أي الزجاجة بسبب النور الذي يصلها من المصباح (الفتيلة)      | كَأَنَّهَا     |

| وجه الشبه                                                                                                                                                   | المشبه                                                                                              | معناها                                                                                                | الآية                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| قوة النور ووضوحه بحيث يُرى من مسافة بعيدة، وكذا أثر نور الإيهان، ولم يشبهه بنور الشمس والقمر لثبات نورها، بينها نور الإيهان يقوى ويضعف كنور الكوكب الدُّري. | توهج القلب<br>بنور الإيان،<br>وهذا النور يزيد<br>وينقص بحسب<br>زيادة الإيان<br>ونقصصانه في<br>القلب | وهـو الكوكـب العظـيم شـديد الإنارة، وعادةً نوره متقلب بين الزيادة والنقـصان كـا هـو مشاهد             | كَوْكَبٌ دُرِّيٌ                                   |
| كل نـور حـسي أو معنـوي؟<br>لابد له من مادة توقده وتغذي<br>توهجه                                                                                             | مادة الإيان<br>التي توقد النور<br>في القلب                                                          | أي المادة التي يتقد<br>بسببها الفتيل                                                                  | يُو قَدُ                                           |
| إحاطة البركة بهـا مـن كـل<br>جهاتها؛ موطنًا وأصلًا وفرعًـا<br>وثمرة وعُصارة                                                                                 | شجرة الإيمان                                                                                        | هــــي مباركــــة وفي<br>أرض مباركة                                                                   | شَـــجَرَةٍ<br>مُبَارَكَــةٍ<br>زَيْتُونَةٍ        |
| السلامة من الآفات والحشرات والدخن الذي يكدر الصفو، ولذا الإيان فيها صاف ليس له هوى لأي جهة كان، وإنها يقبل الحق وينطق بالحق.                                | تلفحها شمس الآيات الكونية والمتلوة، فهي دائرة بين الفكر في الخليق، والتدبر في الآي                  | أي أن حرارة السشمس تنقيها وتهذيها؛ لأنها في مستوي مسن الأرض، فلا يحجز الشمس عنها شيء؛ لا من شرقها ولا | لَا شَرْ قِيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |



| وجه الشبه                            | المشبه           | معناها              | الآية                |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                                      |                  | غربها               |                      |
| العاقل سليم الفطرة يبصر              |                  |                     |                      |
| الحق في مجمله قبل نزول               |                  |                     | يَكَادُ زَيْتُهَا    |
| الوحي به، كما قيل: يكاد              | إيهان المؤمن قبل | في داخله مثل النـور | يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ  |
| المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم           | أن يبلغه الوحي   | يتلألأ لشدة صفائه   | يَصِيءُ وَوَوْ مُ    |
| يسمع فيها بالأثر، فإذا سمع           |                  |                     |                      |
| فيها بالأثر كان نوراً على نور        |                  |                     |                      |
| فإذا صفّا العاقل فطرته بكثرة         |                  |                     |                      |
| التأمل في الكون وإبهاره،             |                  |                     |                      |
| وأتبعَ ذلك بالتدبر في القرآن         | نــور الفطــرة   | أنوار متتابعة       | نُورٌ عَلَى نُورِ    |
| وإعجازه؛ فهذا أوان سطوع              | يتبعه نور القرآن | انوار متنابعه       | ا نور علی نورٍ  <br> |
| النور الإلهي تامًا دُرُّيًا مُتلألًا |                  |                     |                      |
| في قلبه.                             |                  |                     |                      |

## المثل النوراني وأسوار العفة

يتبين مما سبق أن المشكاة والمصباح والزجاجة والشجرة والزيت إنها تمثل حلقات الإيهان، بدءًا بشجرته ثم زيته وفتيله ونوره وزجاجته ومشكاته وكلها قلبية، فالطهر والعفة أصلها في القلب، وهي نور زيتها الإيهان، وهذا كله تأكيد على أن الإيهان يجب أن يكون قبل الأمر والنهي.

وهكذا تَنزَّل القرآن، ففي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى عنها قالت: «إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لاَ تَشْرَبُوا الْخَمْرَ إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لاَ تَشْرَبُوا الْخَمْرَ إِنَّا اللَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ الْمَادُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّةُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللللللَّةُ الللللِلْمُ اللللللَّةُ اللللِّل

وهذا الوصف منها لبيان أثر المنهج الذي تنزّل به القرآن، وأن مخالفته من أعظم ما يكون خطرًا على مَن نربيهم من بنين وبنات، فإن قولها: (وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدُعُ الزِّنَا أَبَدًا) ، بيان لحال الصحابة -رضي الله عنهم- مع نهي الله ورسوله علا مَن منهج فالآمر هو الله، والمبلِّغ الرسول، والمأمور الأصحاب، ثم بعد هذا لو أن منهج التدرج الموافق لتربية القرآن خُولف، فردُّ المدعوين سيكون صريحًا: (لا ندع الزنا).

فها بالك بجواب غيرهم من بقية الأمة، حين يُقال لهم أولاً: (لا تزنوا، لا تنظروا إلى الحرام.. لا تسمعوا الخنا.. لا.. لا.. )؛ الجواب نراه عيانًا بيانًا في موقف

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم: (٤٩٩٣).

الأمة من أوامر ربها وأوامر رسولها على ولاشك أن هذا سبب رئيس في ضعف أثر تزكيتنا وتربيتنا على الناس، ولابد لنا من التفطن له.

وهذه المسألة جليلة كبيرة القدر جدًا، قد خفي على كثير من أهل القرآن وجه الصواب فيها، فوقعوا في خلاف منهج النبي على ومنهج أصحابه رضوان الله عليهم.

ومنهج النبي على في تعليم أصحابه القرآنَ هو تعليم الإيهان أولًا قبل تعليم الأحكام، وهي داخلة ضمن القاعدة المشهورة عند السلف في التعليم: (العالم الرباني: هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره).

وقد لخّص ابنُ الفاروق -عبد الله بن عمر رضي الله عنهما- الفرقَ بننا وبينهم، فقال: لقد تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًا، وأنتم تتعلمون القرآن ثم تعلمون الحديث عنها في رسالة: «فن تدبر القرآن الكريم»(١).

وسبق ذكر آيات «النور»، التي تؤكد هذا المعنى في أثناء الحديث عن السّوْر الخامس.

## صورة لمشكاة فيها مصباح مع أسوار العفاف الخمسة:

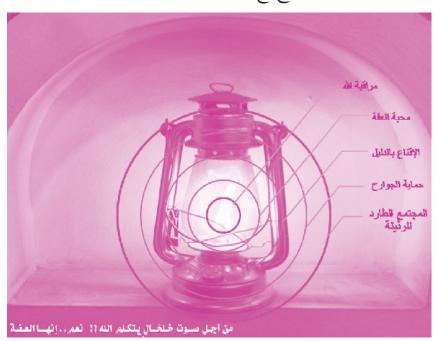

## ختامًا: باب التوبة مفتوح

لهذه الأسوار باب مفتوح لا يغلق، دلت عليه بل ودعت إليه «النور»، لكنه لا يدخل معه إلا التائبون، فقد أكدت «النور» على أن مصاريع أبواب الأوبة إلى الله مُشرَعة؛ حتى بعد المعاصي العظام، والموبقات الجِسام، ما لم تُطوَ صفحة دنياك، وتَشرع في صفحة آخرتك.

- فَفِي كَبِيرِةَ الْقَذْفَ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ (٥).
- وفي موبقة الإفك: ﴿ يَعِظُكُمُ أَللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِمِ ۚ أَبَدًّا إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِيك ﴾ (١٧).
- وحتى في الإكراه على البغاء: ﴿ وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنَ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٣٣).
  - وختام سورة العفاف: ﴿ وَاَسْتَغْفِرُ لَمْهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٦٢). فيا أيها الداعية الموفق..

اللهم يا نور السموات والأرض، اجعل سورة النور حجة لنا لا علينا، شافعة لنا يوم نلقاك، واجعل في قلوبنا منها نورًا، وفي ألسنتنا نورًا، وفي أبصارنا نورًا، وفي أسهاعنا نورًا، وفي أعصابنا ومخنا نورًا، وفي لحومنا وبشرتنا وشعورنا نوراً، وعن أيهاننا نورًا، وعن يسارنا نورًا، ومن فوقنا نورًا، ومن تحتنا نورًا، ومن أمامنا نورًا، ومن خلفنا نورًا، واجعل لنا في نفوسنا نورًا، وأعظم لنا منها نورًا في الدنيا والآخرة، يا رب العالمين.

#### كتبه / عصام بن صالح العويّد

في رياض التوحيد فجريوم الأربعاء الموافق ١١/١/١٣٢ من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين،،





| ٨   | معنى كلمة (سورة)                                       |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ٨   | آثار في الحث على تعليم النساء سورة النور               |
| ١.  | عناية أهل العلم بسورة النور                            |
| ١٢  | النور ضربت (حجراً صحياً) على الزناة                    |
| 14  | الدياثة منافية للغيرة                                  |
| ١٤  | أنهاط واسعة للإشاعة                                    |
| 10  | (إذ تلقونه بألسنتكم) هل التلقي بالألسنة؟               |
| ١٦  | (إذ تلقونه) فيها قراءة أخرى ومعنى لطيف                 |
| ١٦  | ما سر ذكر الأفواه في (وتقولون بأفواهكم)؟               |
| 1 🗸 | دليل الإمام أحمد على كفر من رمى عائشة -رضي الله عنها-  |
| 1 V | حكمة قوله (بأنفسهم) في (ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم) |
| 19  | اتفق الأئمة الأربعة على عدة أشياء                      |
| ۲۱  | أدلة قاعدة سد الذريعة من سورة النور                    |
| ١٢  | (فإنه يأمر بالفحشاء) الضمير عائد على ماذا؟             |

| 77         | حكمة التاكيد على تربية الطفل على الاستئذان   |
|------------|----------------------------------------------|
| ۲۳         | فائدة من كلام ابن القيم                      |
| ۲۳         | ابن عطية يفسر (إلا ما ظهر منها)              |
| 77         | آثار عن الصحابة في الحث على النكاح           |
| 77         | أعظم أسباب العفاف                            |
| **         | أورد ابن حجر إشكالاً ثم حله                  |
| ۲۸         | ذكر علل بعض أحكام سورة النور                 |
| ٣١         | خطأ كبير في تربيتنا لأولادنا                 |
| ٣٢         | من أساليب الإقناع في سورة النور              |
| ٣٣         | الناس في تطهير أنفسهم نوعان                  |
| ٣٤         | فائدة في مجيء حرف الفاء بين (أحصنت)و (نفخنا) |
| <b>7</b> 0 | الله وصف مريم عليها السلام بثلاث صفات        |
| ٣٥         | أبيات رائقة في العفة                         |
| ٣٦         | حديث عجيب عن عمرو بن ميمون                   |
| ٣٨         | تكرار اسم العليم وصفة العلم في سورة النور    |



٤٨

٤٩



| ٤٠ | أثر ضعف الإيمان وقوته في تلقي الأحكام  |
|----|----------------------------------------|
| ٤١ | (والطير صافات) ما الحكمة في ذكر الطير؟ |
| 27 | السلف والتفكر                          |

| السنك والتعادر        |
|-----------------------|
| كيف كان تنزُّل القرآن |

منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن





# فهرس الموضوعات

| هذا الكتاب                                    | ٥   |
|-----------------------------------------------|-----|
| المقدمة                                       | ٧   |
| لمحة عن الآية الأولى من سورة النور            | ٨   |
| سورة النور بيِّنة أشد البيان                  | ٩   |
| مختصر الأسوار الخمسة                          | 11  |
| السور الأول                                   | ١٢  |
| القول الصحيح في تفسير (الزاني لا ينكح إلا)    | ۱۳  |
| سبب نزول (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) | ۱۳  |
| لماذا تقدم السور الجماعي على التخويف بالآخرة  | ١٤  |
| تحصين اللسان عن الفاحشة كما جاء في النور      | ١٤  |
| أوصاف أصحاب الإشاعات                          | 10  |
| جزاء أصحاب الإشاعات                           | ١٦  |
| أربعة واجبات فرضها الله إذا جاءت شائعة        | 1 🗸 |
| السور الثاني                                  | 19  |

| 7 • | إعمال فاعدين في حياطه الطهر                      |
|-----|--------------------------------------------------|
| ۲۱  | قاعدة سد الذريعة                                 |
| 74  | قاعدة مراعاة الحاجة                              |
| 7   | القوة والضعف بين الذريعة والحاجة                 |
| 70  | مشروعية النكاح                                   |
| 7.7 | السور الثالث                                     |
| 79  | أسوار العفة للأبناء تكون مع التعليل              |
| ٣.  | عِلل سورة النور نوعان                            |
| ٣٢  | من أساليب الإقناع في السورة                      |
| ٣٣  | السور الرابع                                     |
| ٣٤  | رسائل غرس السور الرابع                           |
| *^  | السور الخامس                                     |
| 47  | تتحقق المراقبة من خلال طريقين                    |
| 44  | تتابعت آيات النور بين الوعد والوعيد ومطلق الحساب |
| ٤٤  | المثل النوراني وأسوار العفة                      |





٤٨



01

جدول يوضح معاني المثل النوراني

دلالة المثل النوراني على تقديم الإيمان

صورة للمشكاة مع أسوار العفاف

ختاماً: باب التوبة مفتوح

